# العقائد والتوحيد

جمال شاهين

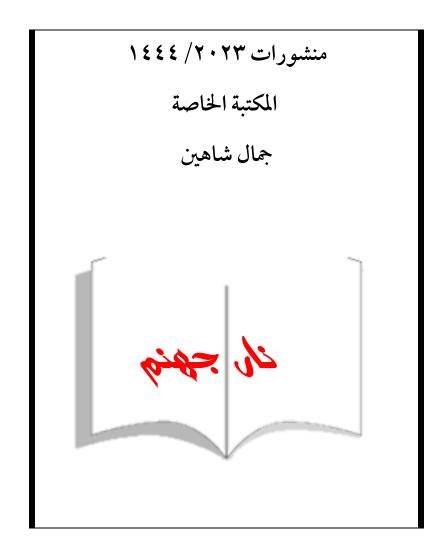

# جمع وتنسيق

# جمال شاهين



#### أسهاء نار جهنم

# ومن أسماء النار نعوذ بالله منها:

- ١ النار، قال الله تعالى: {النَّارُ وَعَدَهَا الله الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمُصِيرُ}.
- ٢ جهنم، قال الله عز وجل -: {إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، لِلْطَّاغِينَ مَابًّا}
  - ٣ الجحيم، قال الله سبحانه: {وَبُرِّزَتِ الجُحِيمُ لِمَن يَرَى}
    - ٤ السعير، قال الله سبحانه: {وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ}
  - ٥ سقر، قال تعالى: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ \* لا تُبْقِى وَلا تَذْرُ}.
    - ٦ الحُطمة، قال الله سبحانه: {كَلاَّ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ}.
- ٧ الهاوية، قال كَالَى : {وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ \*فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ \*وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ \*نَارٌ حَامِيَةٌ }
- ٨ لظى قال تعالى : ﴿ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى (١٥) نَزَّاعَةً لِلشَّوَى (١٦) تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (١٧)﴾
  - ٩ دار البوار : ﴿ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (٢٨) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ (٢٩) ﴾

# هل الجنة والنار موجودتان؟ وأين مكانهما؟

#### إثبات وجود الجنة والنار:

- من ذلك حديث أنس ﴿ عن الرسول ﴿ آفِي قصة الإسراء]: "ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى سِدْرَةِ المُنْتَهَى وَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ ثُمَّ أُدْخِلْتُ الجُنَّةَ فَإِذَا فِيهَا حَبَايِلُ اللَّوْلُوِ وَإِذَا ثُرَابُهَا الْمِسْكُ . "خ
- وَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : « لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْجُنَّةَ قَالَ لِجِبْرِيلَ : اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَمَّ حَفَّهَا إِلَيْهَا ثُمَّ حَفَّهَا فَكَ وَبِ وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَدُ إِلاَّ دَخَلَهَا ثُمَّ حَفَّهَا إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : أَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ بِالمُكَارِهِ ثُمَّ قَالَ : يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : أَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَلَهُ النَّارَ قَالَ : يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : أَى رَبِّ وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَدُ فَيَدْخُلُهَا فَحَفَّهَا بِالشَّهَوَاتِ فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : أَى رَبِّ وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَدُ فَيَدْخُلُهَا فَحَفَّهَا بِالشَّهَوَاتِ فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : أَى رَبِّ وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَدُ فَيَدْخُلُهَا فَحَفَّهَا بِالشَّهَوَاتِ فَتَالَ : يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرُ إِلَيْهَا. فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : أَى رَبِّ وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَدُ فَيَدْخُلُهَا فَحَفَّهَا بِالشَّهَوَاتِ فَتَالَ : يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرُ إِلَيْهَا فُمَ خَلَهَا فَكَفَّهَا بِالشَّهُواتِ فَقَالَ : يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرُ إِلَيْهَا فُرَالِ إِلَيْهَا فُكَا وَعَلَى اللهُ اللهَ اللهُ الْعَلْرِيلُ اذَهُبُ فَا فَطُولُ إِلَيْهَا فَكَمْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالُ اللهَ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لاَ يَبْقَى أَحَدٌ إلاَّ دَخَلَهَا ». د

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أُوقِدَ عَلَى النَّارِ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى احْمَرَّتْ،» ثُمَّ أُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى اسْوَدَّتْ، فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ. ت أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى اسْوَدَّتْ، فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ. ت

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهَ قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحُرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحُرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، ٣٧٥ - وَاشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّمَا، فَقَالَتْ: يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، نَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَهُو أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحُرِّ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ» فَفُسٍ فِي الصَّيْفِ، فَهُو أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحُرِّ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ» خ. هذه صفة شيء موجود.

وقال الإمام الطحاوي رحمه الله: (والجنة والنار مخلوقتان، لا تفنيان أبداً، ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلاً، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلاً منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه، وكلُّ يعمل لما قد فرغ له، وصائرٌ لما خُلق له، والخير والشر مقدران على العباد)

النار هي الدار التي أعدها الله للكافرين به، المتمردين على شرعه، المكذبين لرسله، وهي عذابه الذي يعذب فيه أعداءه، وسجنه الذي يسحن فيه المجرمين.

{ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِينَ مِنْ أَنْصَارٍ } [آل عمران: ١٩٢]

فمن نصوص الكتاب: قوله تعالى عن الجنة: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّهَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ } (آل عمران١٣٣ )

وقال عن النار ( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} [الْبَقَرَةِ: ٢٤]

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ اللَّارِ فَمِنْ أَهْلِ اللَّارِ فَمِنْ أَهْلِ اللَّارِ فَيْقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . ق

### حديث يصف النار وأنكره العلماء

# في المعجم الأوسط للطبراني (:

• عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيِّ الْكِنْدِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ في حِينِ غَيْرِ حِينِهِ الَّذِي كَانَ يَأْتِيهِ فِيهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ، فَقَالَ: «يَا جِبْرِيلُ مَا لِي أَرَاكَ مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ؟» فَقَالَ: «مَا جِئْتُكَ حَتَّى أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِمَفَاتِيحِ النَّارِ» فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَي : «يَا جِبْرِيلُ، صِفْ لِيَ النَّارَ، وانْعَتْ لِي جَهَنَّمَ» فَقَالَ جِبْرِيلُ: «إِنَّ اللهُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَرَ بِجَهَنَّمَ فَأُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ عَام حَتَّى ابْيَضَّتْ، ثُمَّ أَمَرَ فَأُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ عَام حَتَّى احْمَرَّتْ، ثُمَّ أَمَرَ فَأُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ عَام حَتَّى اسْوَدَّتْ، فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ لَا يُضِيءُ شَرَرُهَا، وَلَا يُطْفَأُ هَبْهَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بالحُقِّ، لَوْ أَنَّ قَدْرَ ثُقْبِ إِبْرَةٍ فُتِحَ مِنْ جَهَنَّمَ لَماتَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا مِنْ حَرِّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحُقِّ لَوْ أَنَّ ثَوْبًا مِنْ ثِيَابِ النَّارِ عُلِّقَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَمَاتَ مَنْ فِي الْأَرْضِ بَجِيعًا مِنْ حَرِّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحُقِّ لَوْ أَنَّ خَازِنًا مِنْ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ بَرَزَ إِلَى أَهْلِ الدُّنْيَا، فَنَظَرُوا إِلَيْهِ لَمَاتَ مَنْ فِي الْأَرْض كُلُّهُمْ مِنْ قُبْح وَجْهِهِ وَمِنْ نَتْنِ رِيحِهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحُقِّ لَوْ أَنَّ حَلْقَةً مِنْ حَلْقَةِ سِلْسِلَةِ أَهْلِ النَّارِ الَّتِي نَعَتَ اللهُ فِي كِتَابِهِ وُضِعَتْ عَلَى جِبَالِ الدُّنْيَا لَارْفَضَّتْ، وَمَا تَقَارَبَتْ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْأَرْض السُّفْلَى»، فَقَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ : «حَسْبِي يَا جِبْرِيلُ لَا يَنْصَدِعُ قَلْبِي، فَأَمُوتُ» قَالَ: فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى جِبْرِيلَ وَهُوَ يَبْكِي، فَقَالَ: «تَبْكِي يَا جِبْرِيلُ وَأَنْتَ مِنَ اللهَّ بِالْمُكَانِ الَّذِي أَنْتَ بِهِ؟» قَالَ: ﴿وَمَا لِيَ لَا أَبْكِي؟ أَنَا أَحَقُّ بِالْبُكَاءِ لَعَلِّي أَنْ أَكُونَ فِي عِلْمِ اللهَّ عَلَى غَيْرِ الْحَالِ الَّتِي أَنَا عَلَيْهَا، وَمَا أَدْرِي لَعَلِّي أُبْتَكَى بِمِثْلِ مَا ابْتُلِيَ بِهِ إِبْلِيسُ، فَقَدْ كَانَ مِنَ الْلَائِكَةِ، وَمَا يُدْرِينِي لَعَلِّي أَبْتَكَى بِمِثْلِ مَا ابْتُلِيَ بِهِ هَارُوتُ وَمَارُوتُ» قَالَ: فَبَكَى رَسُولُ اللهَ ﷺ ، وَبَكَى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَهَا زَالِا يَبْكِيَانِ حَتَّى نُودِيَا: أَنْ يَا جِبْرِيلُ وَيَا مُحَمَّدُ، إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَمَّنكُمَا أَنْ تَعْصِيَاهُ، فَارْتَفَعَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَمَرَّ بِقَوْمِ مِنَ الْأَنْصَارِ يَضْحَكُونَ ويَلْعَبُونَ، فَقَالَ: «أَتَضْحَكُونَ وَوَرَاءَكُمْ جَهَنَّمُ؟ فَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُم قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَلَما أَسَعْتُمُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ،

وَ لَحْرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ » فَنُودِيَ: يَا مُحَمَّدُ، لَا تُقَنِّطْ عِبَادِي، إِنَّهَا بَعَثْتُكَ مُيَسِّرًا، وَلَمْ أَبْعَثْكَ مُعَسِّرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ ﷺ: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا»

لَا يُرْوَى هَذَا الحُدِيثُ عَنْ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ سَلَّامٌ الطويل وهو مجمع على ضعفه. وقال الألباني في "الضعيفة": موضوع .

- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، يَكْفُرْنَ. قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ مِنْكَ شَيْعًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ » خ
- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: أُرِيتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْم قَطُّ أَفْظَعَ» خ
- عن عائشة قال ﷺ : إِنَّ الشَّمْسَ والقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آياتِ اللهَّ لَا يَخْسَفانِ لَمُوْتِ أَحَدٍ وَلَا لَجِيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللهَّ وكَبِّرُوا وصَلُّوا وتَصَدَّقُوا يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! وَالله مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ الله أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ يَا أُمَّةً مُحمَّدٍ! واللهِ لَوْ تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا اللهمَّ هَلْ بَلَغْتُ .
- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» حم

### خزنة النار

يقوم على النار ملائكة، خلقهم عظيم، وبأسهم شديد، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهَّ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)} [التحريم]

{وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ (٤٩) } [غافر] مكان النار

اختلف العلماء في موقع النار الآن فقال بعضهم: هي في الأرض السفلي، وقال آخرون: هي في

السهاء، وقال آخرون بالتوقف في ذلك، وهو الصواب، لعدم ورود نص صريح صحيح يحدد موقعها، ومن الذين توقفوا في هذا، الحافظ السيوطي قال: " وتَقِفُ عن النار، أي: تَقُولُ فيها بالوقف، أي محلها، حيث لا يعلمه إلا الله، فلم يثبت عندي حديث أعتمده في ذلك ".

#### سعة النار وبعد قعرها

# { يَوْمَ نَقُولُ جِهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (٣٠) } [ق]

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ تَحَاجَّتْ الْجُنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتْ النَّارُ أَوثِرْتُ بِاللَّهُ كَبِّرِينَ وَاللَّتُ اللهُ عَنَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ بِاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذَّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْوُهَا فَأَمَّا النَّارُ فَلَا مَتْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ فَتَقُولُ قَطْ فَهُنَالِكَ مَتْلِئُ وَيُرْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَلَا يَظْلِمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْجُنَّةُ فَإِنَّ مَنْ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْجُنَّةُ فَإِنَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْجُنَّةُ فَإِنَّ وَجَلَّ مِنْ خَلُقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْجُنَّةُ فَإِنَّ لَاللَّالُ عَنْ خَلُولُ مَا خَلْقَهِ أَكُولُ وَاحِدَةً وَلَا يَظُلُهُ مُ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَكِلَا عَلْمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَكُولُ فَا خَلْقًا .ق
- عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ { تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ } حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْض .ق
- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ عَلَىٰ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ المُلاءِ اللهِ المُلاءِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلاءِ اللهِ المُلْمُلاءِ اللهِ ال
- عَنْ عَبْدِ اللهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ ﴿ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ
   زِمَام سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا ». م

# ﴿ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى (٢٣) ﴾ [الفجر: ٢٣]

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. » ورواه البيهقي في كتاب "البعث والنشور" وكذا البزار والإسهاعيلي والخطابي، بإسناد صحيح، على شرط البخاري، وقد أخرجه في صحيحه مختصراً بلفظ: " الشمس

#### دركات النار

# {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَّهُمْ نَصِيرًا (١٤٥)} [النساء]

والعرب تطلق: " الدرك " على كل ما تسافل، كما تطلق: " الدرج " على كل ما تعالى، فيقال: للجنة درجات وللنار دركات، وكلما ذهبت النار سفلاً كلما علا حرها واشتد لهيبها .

وقد تسمى النار درجات أيضاً، ففي سورة الأنعام ذكر الله أهل الجنة والنار، {وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ (١٣٢)} [الأنعام]

ووقع في بعض الكتب تسمية هذه الدركات: فالأول جهنم، والثاني لظى، والثالث الحطمة، والرابع السعير، والخامس سقر، والسادس الجحيم، والسابع الهاوية.

ولم يصح تقسيم الناس في النار وفق هذا التقسيم . وصح أن الناس متفاوتون على قدر كفرهم وذنوبهم.

# أبواب النار

{ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (٤٣) لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (٤٤)} [الحجر]

{وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَا يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ (٧١) قِيلَ ادْخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِسْ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (٧١) } [الزمر ]

{ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ المُّشْأَمَةِ (١٩) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ (٢٠)}

قال ابن عباس: (مؤصدة) مغلقة الأبواب.

• عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - ﴿ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

#### وقود النار

قال تعالى { فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (٢٤) } [البقرة: ٢٤] {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦) } [التحريم]

وأما نوع الحجارة التي تكون للنار وقوداً فالله أعلم بحقيقتها، وقد ذهب بعض السلف إلى أن هذه الحجارة من كبريت، خلقها الله يوم خلق السهاوات والأرض في السهاء الدنيا يعدها للكافرين، رواه ابن جرير، وابن أبي حاتم، والحاكم في المستدرك. وقال بهذا القول ابن عباس ومجاهد وابن جريج.

يقول ابن رجب: " وأكثر المفسرين على أن المراد بالحجارة حجارة الكبريت توقد بها النار. ويقال: إن فيها خمسة أنواع من العذاب ليس في غيرها: سرعة الإيقاد، ونتن الرائحة، وكثرة الدخان، وشدة الالتصاق بالأبدان، قوة حرها إذا حميت "

{إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (٩٨) لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَالِدُونَ (٩٩) لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ (١٠٠) إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَمُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (١٠١) } [الأنبياء]

#### شدة حرها وعظم دخانها وشرارها

{وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ (٤١) فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ (٤٢) وَظِلِّ مِنْ يَحْمُومٍ (٤٣) لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيم (٤٤)} [الواقعة]

وقد تضمنت هذه الآية ذكر ما يتبرد به الناس من الكرب والحر وهو ثلاثة: الماء والهواء والظل، وذكرت الآية أن هذه لا تغني عن أهل النار شيئاً، فهواء جهنم: السموم، وهو الريح الحارة الشديدة الحر، وماؤها: الحميم الذي قد اشتد حره، وظلها: اليحموم وهو قطع دخانها.

{ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (٨) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (٩) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ (١٠) نَارٌ حَامِيَةٌ (١١)}

{سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (٢٦) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ (٢٧) لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ (٢٨) لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ (٢٩)} [المدثر]

- - ... ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ .م
     {وَإِذَا الجُحِيمُ سُعِّرَتْ (١٢)} [التكوير]

# النار تتكلم وتبصر

{إِذَا رَأَتُهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا هَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا (١٢)} [الفرقان]

• عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنُّ كَبُرُجُ عُنُقُ مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَا عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ يَقُولُ إِنِّي وُكِّلْتُ بِثَلَاثَةٍ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللهِ الْهَ إِلَّا آخَرَ وَبِلُكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللهِ إِلَّا آخَرَ وَبِلُكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ الله اللهِ اللهَ الْحَرَ وَبِلُكُمِّ وَلِيلًا مَنْ دَعَا مَعَ الله اللهَ اللهَ الْمَورِينَ .ت

# رؤيا ابن عمر للنار

 أَنَّ ابْنَ عُمْرَ قَالَ إِنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَانُوا يَرَوْنَ الرُّوْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَلْتُ عَمْرَ قَالَ إِنَّ رِجَالًا مِنْ أَنْكِحَ فَقُلْتُ فِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَا شَاءَ الله وَأَنَا غُلَامٌ حَدِيثُ السِّنِ وَبَيْتِي المُسْجِدُ قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَوْ كَانَ فِيكَ خَيْرٌ لَرَأَيْتَ مِثْلَ مَا يَرَى هَوُلَاءِ فَلَيَّا اصْطَجَعْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ فِيَّ خَيْرًا فَأَرِنِي رُوْيَا فَبَيْنَهَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ جَاءَنِي السُطِجَعْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ فِيَّ خَيْرًا فَأَرِنِي رُوْيَا فَبَيْنَهَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ جَاءَنِي مَلَكَ فِي يَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ لَنْ تُرَاعَ نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ مَلَكَ فِي يَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ لَنْ تُرَاعَ نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ لَكُرْفِي كَنْ مَلَكَ فِي يَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ لَنْ تُرَاعَ نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ لَكُثِلُ اللَّهُمَّ إِنِي لَعْ يَعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ لَكُونُ الْبِعْرِ بَيْنَ كُلِّ قَرْنَيْنِ مَلَكٌ بِيَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ وَأَرَى فِيهَا رِجَالًا مُعَلَقِينَ بِالسَّلَاسِلِ وَتُفُوا بِي عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَإِذَا هِي مَطُويَةٌ كَطَيِّ الْبِعْرِ لَهُ وَنُ نَيْنِ مَلَكٌ بِيدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ وَأَرَى فِيهَا رِجَالًا مُعَلَقِينَ بِالسَّلَاسِلِ رُعُونُ كَثَرُنِ الْبِعْرِ بَيْنَ كُلِّ قَرْنَيْنِ مَلَكٌ بِيدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ وَأَرَى فِيهَا رِجَالًا مُعَلَقِينَ بِالسَّلَاسِلِ وَيْهُ وَا بِي عَنْ ذَاتِ الْيَمِينِ .خ

# هل يرى أحد النار قبل يوم القيامة عياناً؟

- قَالَ ﷺ إِنِّي رَأَيْتُ الجُنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُودًا وَلَوْ أَصَبْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتْ اللَّنْيَا وَأُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيُوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوا بِمَ يَا رَسُولَ اللهُ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيلَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيُوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوا بِمَ يَا رَسُولَ اللهُ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيلَ يَكُفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ يَكُفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ ضَيْرًا قَطُّ. خ
- عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ .. فَقَالَ قَدْ دَنَتْ مِنِّي الجُنَّةُ حَتَّى لَوْ اجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا لَجَنَّكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا وَدَنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ أَيْ رَبِّ وَأَنَا مَعَهُمْ فَإِذَا امْرَأَةٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهِا وَدَنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ أَيْ رَبِّ وَأَنَا مَعَهُمْ فَإِذَا امْرَأَةٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ بَعْدُشُهَا هِرَّةٌ قُلْتُ مَا شَأْنُ هَذِهِ قَالُوا حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا لَا أَطْعَمَتْهَا .خ

### تأثير النار على الدنيا وأهلها

• قال أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﴿ اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّمَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِى بَعْضًا. فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِى الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِى الصَّيْفِ فَهُو أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحُرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحُرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحُرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ ».ق

#### النار خالدة لا تبيد

• ونقل ابن حزم الأندلسي اتفاق الأمة على ذلك، فقد جاء في كتابه " الملل والنحل " قوله: " اتفقت فرق الأمة كلها على أن لا فناء للجنة ولا لنعيمها، ولا للنار ولا لعذابها، إلا الجهم بن صفوان ".

قال تعالى ﴿إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ ۖ يَسِيرًا (١٦٩) ﴾ [النساء] ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (٦٥) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (٦٥) ﴾ [الأحزاب]

#### القائلون بفناء النار

والمخالفون لمذهب أهل الحق في هذه المسألة سبع فرق:

١ - الجهمية: القائلون بفناء النار وفناء الجنة أيضاً.

٢ - الخوارج والمعتزلة: يقولون بخلود كل من يدخل النار، ولو كانوا من أهل التوحيد.

٣- اليهود: الذين يزعمون أنهم يعذبون في النار وقتاً محدوداً، ثم يخلفهم غيرهم فيها، وقد أكذبهم الله في زعمهم، ورد عليهم مقالتهم {وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً} [البقرة:
 ٨٠]

٤ - قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي، فإنه زعم أن أهلها يعذبون فيها مدة، ثم تنقلب طبائعهم نارية يتلذذون بالنار لموافقتها لطبائعهم، قال ابن حجر في الفتح: "وهذا قول بعض من ينسب إلى التصوف من الزنادقة".

٥ - قول من زعم أن أهلها يخرجون منها، وتبقى على حالها خالدة لا تبيد.

٦- قول أبي هذيل العلاف من أئمة المعتزلة الذاهب إلى أن حياة أهل النار تفنى، ويصيرون جماداً
 لا يتحركون، ولا يحسون بألم، قال بذلك لأنه يقول بامتناع حوادث لا نهاية لها، فخالف الأدلة
 الصريحة القطيعة الثبوت بمقاييس عقلية باطلة.

٧- قول من قال: إن الله يخرج منها من يشاء، كما ورد في الأحاديث، ثم يبقيها شيئاً، ثم يفنيها،

فإنه جعل لها أمداً تنتهي إليه.

والقول الأخير مال إليه البحر العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له، كها ذهب تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى.

وقد تتابع العلماء في التأليف لبيان خطأ هذا المذهب، يقول ابن حجر العسقلاني بعد حكايته لهذا القول: "وقد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول، ونصره بعدة أوجه من جهة النظر، وهو مذهب ردىء مردود على قائله. قت

#### المخلدون فيها

قال تعالى {وَالَّذِينَ كَنَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولِئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٣٦)} [الأعراف] {وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ (٣٦) وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِّا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ (٣٦) وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِّا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا كَنُولُ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِيَّا فَعْمَلُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُونِ (٣٦)

- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ يَدْخُلُ أَهْلُ الجُنَّةِ الجُنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ أَنْ النَّارِ النَّارِ النَّارِ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّارِ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ الجُنَّةِ لَا مَوْتَ خُلُودٌ .خ
- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَارَ أَهْلُ الجُنَّةِ إِلَى الجُنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِيءَ بِالْمُوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الجُنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ الجُنَّةِ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ فَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهمْ .خ

# أعظم جرائم الخالدين في النار

- ١ الكفر والشرك
- ٢ عدم القيام بالتكاليف الشرعية مع التكذيب بيوم الدين {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ
   نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ (٤٣) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (٤٤) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْحُائِضِينَ (٤٥) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ اللَّائِينِ (٤٦) [المدثر]
- ٣- طاعة رُوساء الضلال وزعماء الكفر {وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السّبِيلَا (٦٧)}
- ٤ النفاق {وَعَدَ اللهُ المُنَافِقِينَ وَالمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (٦٨) } [التوبة]
- ٥- الكبر: وهذه صفة يتصف بها عامة أهل النار {وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٣٦)} [الأعراف]
- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ النَّبِيُ اللَّهِ تَحَاجَّتْ الجُنّةُ وَالنّارُ فَقَالَتْ النّارُ أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَقَالَتْ النّارُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنّةِ وَالمُتَجَبِّرِينَ وَقَالَتْ الجُنّةُ مَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النّاسِ وَسَقَطُهُمْ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنّةِ وَالمُتَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَقَالَ لِلنّارِ إِنّهَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عَبَادِي وَقَالَ لِلنّارِ إِنّهَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عَبَادِي وَقَالَ لِلنّارِ إِنّهَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عَبَادِي وَقَالَ لِلنّارِ إِنّهَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عَبَادِي وَلَكُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤُهَا فَأَمّا النّارُ فَلَا مَثَلِئُ مُ حَتّى يَضَعَ رِجْلَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ فَهُنَالِكَ عَبْدِي وَلِكُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤُهَا فَأَمّا النَّارُ فَلَا مَثَلِئُ مُ مَنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمّا الجُنّةُ فَإِنَّ الللّهُ عَزّ وَجَلّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمّا الجُنّةُ فَإِنَّ اللله عَزّ وَجَلّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمّا الجُنّةُ فَإِنَّ الللهُ عَزّ وَجَلّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمّا الجُنّةُ فَإِنَّ الللهُ عَزّ وَجَلّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمّا الجُنّةُ فَإِنَّ الللهُ عَزْ وَجَلّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمّا الجُنّةُ فَإِنَّ الللهُ عَزْ وَجَلّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمّا الجُنّةُ فَإِنَّ اللهُ عَزْ وَجَلّ مِنْ خَلْقِهِ أَو كُولُولُ مَنْ خَلْقَهُ أَسَالًا عَلْمَا اللّهُ عَلْ فَلَا عَلْمَا مَا الْتَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّه
- عَنْ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبِ الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ ﴿ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الجُنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبْرَهُ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظٍ زَنِيمٍ مُتَكَبِّرٍ ». مسلم. الجواظ: الجموع المنوع الذي يجمع المال من أي جهة ويمنع صرفه في سبيل الله. الزنيم: دعي النسب الملحق بهم

#### جملة الجرائم التي تدخل النار

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما عمل أهل النار، وما عمل أهل الجنة؟ فأجاب:

" عمل أهل النار: الإشراك بالله تعالى، والتكذيب للرسل، والكفر، والحسد، والكذب، والخيانة، والظلم، والفواحش، والغدر، وقطيعة الرحم، والجبن عن الجهاد، والبخل، واختلاف السر والعلانية، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، والجزع عند المصائب، والفخر والبطر عند النعم، وترك فرائض الله، واعتداء حدوده، وانتهاك حرماته، وخوف المخلوق دون الخالق، والعمل رياء وسمعة، ونخالفة الكتاب والسنة، أي اعتقاداً وعملاً، وطاعة المخلوق في معصية الخالق، والتعصب للباطل، واستهزاء بآيات الله، وجحد الحق، والكتمان لما يجب إظهاره من علم وشهادة، والسحر، وعقوق الوالدين، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، والربا، والفرار من الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ".

وَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ بْنِ الشِّخِيرِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَادٍ المُجَاشِعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهَّ عَلَيْهُ الْمَالِ نَحْلُتُهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَ خُطْبَتِهِ ﴿ أَلاَ إِنَّ رَبِّى أَمَرَنِى أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ عِمَّا عَلَّمَنِى يَوْمِى هَذَا كُلُّ مَالْ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلاَلٌ وَإِنِّى خَلَقْتُ عِبَادِى حُنفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتُهُمْ عَنْ دِينِهِمْ عَبْدًا حَلاَلٌ وَإِنِّى خَلَقْتُ عِبَادِى حُنفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِى مَا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَإِنَّ اللهَّ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِى مَا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَإِنَّ اللهَّ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَالَ إِنَّا بِعَثْنُكَ لاَ بْتَلِيكَ وَأَبْتِلِى بِكَ الأَرْضِ فَمَقْتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلاَّ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَالَ إِنَّا بَعَنْتُكَ لاَ بْتَلِيكَ وَأَبْتِلِى بِكَ الْأَرْضِ فَمَقْتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلاَّ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَالَ إِنَّ اللهَّ أَمْرِنِى أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا فَقُلْتُ رَبِّ لَلْ الْكِنَابُ وَقَالًا اللهَ عَشْلُهُ اللهُ عَنْهِ فَسَنَيْفِقَ وَاعْزُهُمْ نَعْزِكَ وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقَ عَلَى وَاللَّهُ مِنْ فَعْرُهُمْ نُعْزِكَ وَأَنْفِقُ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكُ وَابُعَتْ خُرَجُوكَ وَاغْزُهُمْ نُعْزِكَ وَأَنْفِقُ فَسَنُنْفِقَ عَلَى اللّهُ مِنْ عَصَاكَ. قَالَ وَأَهُلُ النَّارِ خَسْقً الْفَلْ بِمِنْ اللّهَ لِكُلِّ فِي قُرْبَى لَهُ اللّهُ وَالْمَالُونُ مُؤْمِنَ أَنْفُونَ أَنْفُونَ أَنْفُونَ أَنْفُونَ أَنْ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يُمْعِفُ وَلَا يُمْعِلُ كُمْ بَعَا لاَ يَتُبْعُونَ أَهْلاً وَلَا اللّه وَالْمَالِا وَالْحَائِلُ اللّه وَلَا يُنْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَى إِلا خَانَهُ وَرَجُلٌ لاَ يُصْعِلُ وَلاَ يُصْعِفُ وَلاَ يُمْمِى إِلاَ وَالْمَالا وَالْحَالُونُ اللّهُ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَلْوَالْمَالِا وَالْمَالِمُ وَلَا لَكُمْ اللّهُ وَلَا لَلْوَلِي الللّهُ وَلَا لَكُمْ اللللّهُ وَلَا لَلْمُ اللّهُ وَلَا لَا الللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ ». وَذَكرَ الْبُخْلَ أَوِ الْكَذِبَ « وَالشَّنْظِيرُ الْفَحَّاشُ ». وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو غَسَانَ في حَدِيثِهِ « وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ ». مسلم

يثلغ: يكسر . اجتال: أضل . الزبر: العقل . الشنظير: سيئ الخلق . نغزك: نعينك .

# الذين لا يخلدون في النار

الذين يدخلون النار، ثم يخرجون منها هم أهل التوحيد الذين لم يشركوا بالله شيئاً، ولكن لهم ذنوب كثيرة فاقت حسناتهم، فخفت موازينهم، فهؤلاء يدخلون النار مدداً يعلمها الله تبارك وتعالى، ثم يخرجون بشفاعة الشافعين، ويخرج الله برحمته أقواماً لم يعملوا خيراً قط.

#### الذنوب المتوعد عليها بالنار

سنذكر هنا بعض الذنوب التي جاءت النصوص مخبرة أن أهلها يعذبون بسببها في النار:

١ - الفرق المخالفة للسنة:

• عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ أَنَّهُ قَامَ فِينَا فَقَالَ أَلاَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ وَقَامَ فِينَا فَقَالَ ﴿ أَلاَ إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثِ وَسَبْعِينَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الجُنَّةِ وَهِي الجُمَاعَةُ ». د

### ٢- المتنعون من الهجرة:

{ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا اللهِ اللهِ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَالسِعَةَ فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (٩٧) إِلَّا المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (٩٨) فَأُولَئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُواً غَفُورًا (٩٩) } [النساء]

فلم يعذر الله من هؤلاء إلا المستضعفين الذين لا يجدون حيلة للخروج، ولا يهتدون إلى الطريق الذي يوصلهم إلى ديار الإسلام.

# ٣- الجائرون في الحكم:

• عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ - إِللهِ عَنِ النَّبِيِّ - قَالَ « الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ وَاحِدٌ فِي الجُنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ

فَأَمَّا الَّذِى فِي الْجُنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحُقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحُقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُو فِي النَّارِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحُقَّ فَجَارَ فِي الْجُكْمِ فَهُو فِي النَّارِ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا أَصَحُّ شَيْءٍ فِيهِ يَعْنِي حَدِيثَ ابْن بُرَيْدَة « الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ ».د

## ٤ - الكذب على الرسول الله - ﷺ -:

- وَ قَالَ أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَعَمَّدَ عَلَىَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ.ق
- عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ. ق
- عَنْ الْمُغِيرَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ مَنْ النَّارِ . ق مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ . ق

#### ٥- الكر:

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْنِي قَالَ اللهُ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ فَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَلُعُظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ فَانَ عَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَدْخَلْتُهُ جَهَنَّمَ .أُحمد
- عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ « لاَ يَدْخُلُ الجُنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ « لاَ يَدْخُلُ الجُنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ». قَالَ رَجُلٌ إِنَّ اللهَّ جَمِيلُ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ « إِنَّ اللهَّ جَمِيلُ يُحِبُّ الجُهَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الحُقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ ». مسلم

### ٦- قاتل النفس بغير حق:

{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)} [النساء]

• عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ - يَعْنِى فِى الْقِتَالِ - فَلَقِيَنِى أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ ارْجِعْ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ - عَلَيْ - يَقُولُ « إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَاللَّقْتُولُ فِى النَّارِ ». قَالَ يَا رَسُولَ اللهَّ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ المُقْتُولِ قَالَ « إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ ». د

٧- أكلة الربا:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا الله َّ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠) وَاتَّقُوا

# النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (١٣١)} [آل عمران]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ النَّبِيِّ ٥ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ اللَّوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ الله وَمَا هُنَّ قَالَ الشَّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحُقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّولِي الشَّرْكُ بِاللهِ وَالسِّمْ وَالتَّولِي اللهِ الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَل

٨- أكلة أموال الناس بالباطل:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَّ كَانَ بِكُمْ رَحِيًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهَّ يَسِيرًا (٣٠) } [النساء]

{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (١٠)} [النساء]

#### ٩ - المصورون:

• عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ ﴾ ﴿ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ ». م عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ وَإِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ ». م الركون إلى الظالمين:

{وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ اللهِ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ (١١٣)} [هو د]

١١ - الكاسيات العاريات والذين يجلدون ظهور الناس:

• عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمْيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ اللَّائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الجُنَةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا ». مسلم البخت : واحدتها البختية وهي الناقة طويلة العنق ذات السنامين

١٢ - الذين يعذبون الحيوان:

و عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ۖ - إِلى يَوْمٍ شَدِيدِ الحُرِّ

فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الل

الخشاش: هوام الأرض وحشراتها واحده خَشَاشَة. القُصب: الأمعاء

١٣ - عدم الإخلاص في طلب العلم:

١٤ - الذين يشربون في آنية الذهب والفضة:

• عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ . خ

٥١ - الذي يقطع السدر الذي يظل الناس:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ حُبْشِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﴿ مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ
 عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ حُبْشِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﴿ مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً فِي النَّارِ وَالْمَهُ فِي النَّارِ وَالْمَهُ فِي النَّارِ وَالْبَهَائِمُ عَبَثًا وَظُلْمًا بِغَيْرِ حَقِّ يَكُونُ لَهُ فِيهَا صَوَّبَ اللهُ وَأَسَهُ فِي النَّارِ و النَّهِ النَّارِ و اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ النَّبِيِّ اللَّهِ عَلْ النَّبِيِّ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ اللَّهِ عَنْ النَّبِيّ

يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا كُلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا خَلَدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِمَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا خُلَدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِمَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا خُلَدًا فِيهَا أَبَدًا . ق

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَا النَّارِ وَالَّذِي يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ . خ

# كثرة أهل النار

# { لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (٥٥)} [ص]

- ② عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى يَا آدَمُ فَيَقُولُ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ فَيَقُولُ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعَقً وَتِسْعِينَ فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ {وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ مَمْلٍ مَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ فَيَسْعِينَ فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ } قَالُوا يَا رَسُولَ اللهُ وَأَيُّنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ قَالَ أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْكُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهُ شَدِيدٌ } قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجُنَّةِ وَكَبَرْنَا فَقَالَ أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الجُنَّةِ فَكَبَرْنَا فَقَالَ أَنْ تُعْونُوا نِصْفَ أَهْلِ الجُنَّةِ فَكَبَرْنَا فَقَالَ أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَوْلَ اللَّكُونُوا فَي فَعَلَى أَنْ اللَّي فَقَالَ أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَوْلِ اللسَّعُورَةِ السَّوْدَاءَ فِي جِلْدِ ثَوْرٍ أَبْيَضَ أَوْ كَشَعَرَةٍ بَيْضَاءَ فِي جِلْدِ أَسُودَ. ق
- وَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمَّا نَزَلَتْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ إِلَى قَوْلِهِ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهُ شَدِيدٌ قَالَ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ وَهُو فِي سَفَرٍ فَقَالَ أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمَ يَقُولُ اللهُ لِآدَمَ ابْعَتْ بَعْثَ النَّارِ فَقَالَ يَا رَبِّ وَمَا يَوْمَ يَقُولُ اللهُ لِآدَمَ ابْعَتْ بَعْثَ النَّارِ فَقَالَ يَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ تِسْعُ مِائَةٍ وَتِسْعُونَ إِلَى النَّارِ وَوَاحِدٌ إِلَى الجُنَّةِ قَالَ فَأَنشَأَ المُسْلِمُونَ يَبْكُونَ بَعْثُ النَّارِ قَالَ تَسْعُ مِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ إِلَى النَّارِ وَوَاحِدٌ إِلَى الجُنَّةِ قَالَ فَأَنشَأَ المُسْلِمُونَ يَبْكُونَ بَعْثُ النَّارِ قَالَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ فَاللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الجُنَّةِ فَكَبَّرُوا ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الجُنَّةِ فَكَبَّرُوا قَالَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الجُنَّةِ فَكَبَّرُوا قَالَ لَا أَدْرِي قَالَ الثَّلُثَيْنِ أَمْ لَا . قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (ت)

وقد تعرض ابن رجب في كتابه " التخويف من النار " إلى السبب في قلة أهل الجنة، وكثرة أهل النار فقال: " فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن أكثر بني آدم من أهل النار، وتدل أيضاً على أن أتباع الرسل كلهم في النار إلا من لم تبلغه على أن أتباع الرسل كلهم في النار إلا من لم تبلغه الدعوة أو لم يتمكن من فهمها على ما جاء فيه من الاختلاف، والمنتسبون إلى أتباع الرسل كثير منهم من تمسك بدين منسوخ، وكتاب مبدل، وهم أيضاً من أهل النار كما قال تعالى: {وَمَنْ يَكُفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الحُقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (١٧)} [هود]

وأما المنتسبون إلى الكتاب المحكم والشريعة المؤيدة والدين الحق فكثير منهم من أهل النار أيضاً، وهم المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار، وأما المنتسبون إليه ظاهراً وباطناً فكثير منهم فتن بالشبهات، وهم أهل البدع والضلال، وقد وردت الأحاديث على أن هذه الأمة ستفترق على بضع وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة، وكثير منها أيضاً فتن بالشهوات المحرمة المتوعد عليها بالنار – وإن لم يقتض ذلك الخلود فيها – فلم ينج من الوعيد بالنار، ولم يستحق الوعد المطلق بالجنة من هذه الأمة إلا فرقة واحدة، وهو ما كان عليه النبي – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه ظاهراً وباطناً، وسلم من فتنة الشهوات والشبهات، وهؤلاء قليل جداً لا سيا في الأزمان المتأخرة ".

# أكثر من يدخل النار النساء

- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثُرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللهِّ قَالَ النَّبِي عَلَّى اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ وَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا لَكُفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ . خ
  - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَأُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْم قَطُّ أَفْظَعَ

وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوا بِمَ يَا رَسُولَ اللهَّ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيلَ يَكْفُرْنَ بِاللهِّ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَرًا قَطُّ. ق

- عَنْ أُسَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجُنَّةِ فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْسَاكِينُ وَأَصْحَابُ اللَّهِ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ النَّبِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ اللَّهِ عَنْ أَسُونَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ. ق
- كَانَ لِمُطرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المراتان فَجَاءَ مِنْ عِنْدِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتِ الأُخْرَى جِئْتَ مِنْ عِنْدِ فُلاَنَةَ فَلاَنَة كَانَ لِمُطرِّف بْنِ عَبْدِ اللهِ الل

# عظم خلق أهل النار

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ مَنْكِبَيْ الْكَافِرِ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ للرَّاكِبِ المُسْرِعِ . خ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِّ ﴿ ضِرْسُ الْكَافِرِ أَوْ نَابُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيرَةُ ثَلَاثٍ ﴾. م
- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ ضِرْسُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ أُحُدٍ وَعَرْضُ جِلْدِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَفَخِذُهُ مِثْلُ وَرِقَانَ وَمَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ مِثْلُ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ الرَّبَذَةِ . أحمد
- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ضِرْسُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ وَفَخِذُهُ مِثْلُ الْبَيْضَاءِ وَمَقْعَدُهُ
   مِنْ النَّارِ كَمَا بَيْنَ قُدَيْدٍ وَمَكَّةَ وَكَثَافَةُ جَلْدِهِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعًا بِذِرَاع الجُبَّارِ . أحمد
- عن أبي هريرة عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ غِلَظَ جِلْدِ الْكَافِرِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعًا وَإِنَّ ضِرْسَهُ مِثْلُ أُحُدٍ وَإِنَّ جَعْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَاللَّدِينَةِ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ سنن الترمذي

# طعام أهل النار وشرابهم ولباسهم

طعام أهل النار الضريع والزقوم، وشرابهم الحميم والغسلين والغساق {لَيْسَ هُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ (٦) لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ (٧)} [الغاشية] { إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ (٤٣) طَعَامُ الْأَثِيمِ (٤٤) كَالُهُلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ (٥٥) كَعَلْيِ الْحَمِيمِ (٤٦)} [الدخان] {أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ (٢٦) إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِينَ (٦٣) إِنَّمَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الجُحِيمِ (٦٤) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ (٦٥) فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَهَالِتُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (٢٦) ثُمَّ إِنَّ لَمُمْ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ (٦٥) فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَهَالِتُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (١٦) ثُمَّ إِنَّ لَمُمْ عَلَيْهَا لَشُوبًا مِنْ حَمِيمٍ (٢٥)} [الصافات] {ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُونَ اللَّكَذِّبُونَ (١٥) لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُومٍ (٢٥) فَهَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (٣٥) فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الحُمِيمِ (٤٥) فَشَارِبُونَ مَنْهُا الْبُطُونَ (٣٥) فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الحُمِيمِ (٤٥) فَشَارِبُونَ مَنْهُا الْبُطُونَ (٣٥) فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الحُمِيمِ (٤٥) فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الحُمِيمِ (٤٥) فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْجُمِيمِ (٤٥) } [الواقعة]

- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ { اتَّقُوا اللهِ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُّوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } قَالَ رَسُولُ اللهِ لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى أَهْلِ مُسْلِمُونَ } قَالَ رَسُولُ اللهِ الله
- رواية ابن ماجة : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله ۗ حَقَّ اتُقُومِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَ

{وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ (٣٦)} [الحاقة] {هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (٥٧) وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ (٥٨)} [ص]

والغسلين والغساق بمعنى واحد، وهو ما سال من جلود أهل النار من القيح والصديد، وقيل: ما يسيل من فروج النساء الزواني، ومن نتن لحوم الكفرة وجلودهم، وقال القرطبي: هو عصارة أهل النار.

{وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ (١٥)} [محمد] {وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (٢٩)} [الكهف] {مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ طَدِيدٍ (١٦) يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ المُوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ (١٦) [إبراهيم]

وقد ذكرت هذه الآيات أربعة أنواع من شراب أهل النار:

الأول: الحميم، وهو الماء الحار الذي تناهي حره، كما قال تعالى: {يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنِ الْأُول: الحميم، وهو الماء الحار الذي انتهى حره، وقال: {تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ (٥)} [الغاشية ] وهى التى انتهى حرها فليس بعدها حر.

الثاني: الغساق ، فإنه يذكر في مأكول أهل النار ومشروبهم.

الثالث: الصديد، وهو ما يسيل من لحم الكافر وجلده ، • وفي صحيح مسلم عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ عَهْدًا لَمِنْ يَشْرَبُ المُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ ». قَالُوا يَا رَسُولَ الله وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ « عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ ». طينَةِ الْخَبَالِ ». قَالُوا يَا رَسُولَ الله وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ « عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ ». الرابع: المهل ، • وفي حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد والترمذي عَنْ أبي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِ الرابع: المهل ، • وفي حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد والترمذي عَنْ أبي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِي اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَا

وقال ابن عباس: في تفسير المهل: " غليظ كدردي الزيت ".

# أكلهم النار ولباس النار:

{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (١٠)} [النساء]

أما لباس أهل النار فقد أخبرنا الحق تبارك وتعالى أنه يُفصّل لأهل النار حلل من النار، كما قال تعالى: {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّمِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ هُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الحُمِيمُ (١٩) يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالجُلُودُ (٢٠)} [الحج] ..وكان إبراهيم التيمي إذا تلا هذه الآية يقول: سبحان من خلق من النار ثياباً.

وقال تعالى: {وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (٤٩) سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ (٥٠)} [إبراهيم] والقطران: هو النحاس المذاب.

عن أبي مَالِكِ الْأَشْعَرِيَّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الجُاهِلِيَّةِ لَا يَثْرُكُو نَهُنَّ الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالْأَسْتِسْقَاءُ بِالنَّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ وَقَالَ النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْجَا ثُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ. م

# شدة ما يكابده أهل النار من العذاب

{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ بَجِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٣٦) } [المائدة]

- عَنْ أَنَسٍ يَرْ فَعُهُ إِنَّ اللهُ يَقُولُ لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ . ق

# تفاوت عذاب أهل النار

- عَنْ سَمُرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللهَّ ﷺ يَقُولُ « إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى عُنُقِهِ ». مسلم
- قَالَ النُّعُهَانَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلُ تُوضَعُ فِي أَخْصَ قَلَمَيْهِ جَمْرَةٌ يَغْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ . خ
- عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ
   عَلَى أَخْمَص قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ وَالْقُمْقُمُ . خ
- عَنِ النُّعْبَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَّ اللهِّ « إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلاَنِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَادٍ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِى الْمُرْجَلُ مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَإِنَّهُ لَا أَوْجَلُ مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَإِنَّهُ لَا أَوْجَلُ مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَإِنَّهُ لَا أَوْ فَهُمْ عَذَابًا ». مسلم

• عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِّ ﴿ إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَنْتَعِلُ بِنَعْلَيْنِ مِنْ نَارِ يَغْلِى دِمَاغُهُ مِنْ حَرَارَةِ نَعْلَيْهِ ». مسلم

قال ابن رجب: " وكذلك تفاوت عذاب عصاة الموحدين في النار بحسب أعمالهم، فليس عقوبة أهل الكبائر كعقوبة أهل الصغائر، وقد يخفف عن بعضهم بحسنات أخرى له أو بما شاء الله من الأسباب ".

# إنضاج الجلود

{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللهُّ كَانَ عَزِيزًا حَكِيبًا (٥٦) } [النساء]

#### الصهر

[هَذَانِ خَصْهَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ هُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الحُمِيمُ (١٩) يُصْهَرُ بهِ مَا فِي بُطُونِهمْ وَالجُّلُودُ (٢٠)} [الحج]

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيُّ قَالَ إِنَّ الحُمِيمَ لَيُصَبُّ عَلَى رُءُوسِهِمْ فَيَنْفُذُ الجُمْجُمَةَ حَتَّى يَخْلُصَ إِلَى جَوْفِهِ فَيَنْفُذُ الجُمْجُمَةَ حَتَّى يَخْلُصَ إِلَى جَوْفِهِ فَيَسْلُتَ مَا فِي جَوْفِهِ حَتَّى يَمْرُقَ مِنْ قَدَمَيْهِ. أحمد

### اللفح

{ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِجُونَ (١٠٤)} المؤمنون {سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ (٥٠)} [إبراهيم] { أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [الزمر: ٢٤] {يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللهَّ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا (٦٦)} [الأحزاب]

#### السحب

{إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (٤٧) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (٤٨)} [القمر] {إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ (٧١) فِي الحُمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (٧١) فِي الحُمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (٧٢) } [غافر]

#### تسويد الوجوه

{يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (١٠٦) } [آل عمران] {أَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧) } [يونس]

### إحاطة النار بالكفار

{لُهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِينَ (٤١)} [الأعراف] {وَإِنَّ جَهَنَّمَ لمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (٤٩)} [التوبة] {لهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ جَهَنَّمَ لمُحيطةٌ بِالْكَافِرِينَ (٤٩)} [التوبة] إلهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ يَاعِبَادِ فَاتَّقُونِ (١٦) } [الزمر] إإنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا} [الكهف: ٢٩]

# إطلاع النار على الأفئدة

{ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (٤) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ (٥) نَارُ اللهِ اللَّوقَدَةُ (٦) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَقْئِدَةِ (٧) إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ (٨) في عَمَدِ مُحَدَّدَةٍ (٩) } الهمزة

### اندلاق الأمعاء في النار

وَ قِيلَ لِأُسَامَةَ لَوْ أَتَيْتَ فُلَانًا فَكَلَّمْتَهُ قَالَ إِنَّكُمْ لَتُرُوْنَ أَنِي لَا أُكَلِّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ إِنِّي أُكلِّمُهُ فِي السِّرِّ دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا لَا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ وَلَا أَقُولُ لِرَجُلٍ أَنْ كَانَ عَلَيَّ أَمِيرًا إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالُوا وَمَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَجُاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ النَّارِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْجَهَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْجَهَالُ عَنْ اللَّذَكِرِ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ فَيْ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَعُولُ فَا أَنْكَرِ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ فِي النَّارِ فَلَانُ مَا شَأْنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمُعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنْ اللَّنْكَرِ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ فِي النَّارِ فَلَا كُنْتُ آمُرُكُمْ فَلْ النَّارِ فَلَانُ عَنْ اللَّنْكَرِ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ فِي النَّارِ فَلَا كُنْتُ آمُرُكُمْ فِي النَّارِ فَلَانُ عَنْ اللَّيْكِرِ وَآتِيهِ . خ

# قيود أهل النار وأغلالهم وسلاسلهم ومطارقهم

{إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا (٤)} [الإنسان] { إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيًا (١٢) وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيًا (١٣)} [المزمل] {وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ

يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٣٣)} [سبأ] {خُذُوهُ فَعُلُّوهُ (٣٠) ثُمَّ الجُحِيمَ صَلُّوهُ (٣١) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (٣٢)} [الحاقة] {وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ (٢١)} [الحج]

# قرن معبوداتهم وشياطينهم بهم في النار

{إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِّ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (٩٨) لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلَهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَالِدُونَ (٩٩)} [الأنبياء]

ومن أجل ذلك يقذف في يوم القيامة بالشمس والقمر في النار، ليكونا مما توقد به النار، تبكيتاً للظالمين الذين كانوا يعبدونها من دون الله، ففي الحديث: في صحيح البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.»

### حسرتهم وندمهم ودعاؤهم

{وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ} [يونس] {وَأَهَا مَنْ أُوتِي كِتَابُهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (١٠) وَيَصْلَى سَعِيرًا (١٢)} [الانشقاق] {وَإِذَا أُلقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيَّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا (١٣) وَيَصْلَى سَعِيرًا (١٢)} [الانشقاق] {وَإِذَا أُلقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيَّقًا مُقرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا (١٤) } [الفرقان] {وَهُمْ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا (١٤) } [الفرقان] {وَهُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ يَصْطِرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُولَمُ مُعا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ يَصِيرٍ (٣٧)} [فاطر] {إِذَا أُلقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا مَنْ مَنْ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَيَا لِلظَّالِينَ مِنْ نَصِيرٍ (٣٧)} [فاطر] {إِذَا أُلقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَعِيعًا وَهِي تَقُورُ (٧) تَكَادُ مَّيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلّيًا أُلْقِي فِيهَا فَوْجٌ سَأَهُمْ خَزَنتُهَا أَلْاَيَكُمْ نَذِيرٌ (٨) شَعْوا لَهَا وَهِي تَقُورُ (٧) تَكَادُ مَّيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلّيًا أُلْقِي فِيهَا فَوْجٌ سَأَهُمْ خَزَنتُهَا أَلْا يَاتُكُمْ نَذِيرٌ (٨) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبُنَا وَقُلْنَا مَا نَزَلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَلْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ (٩) وقَالُوا لَوْ بَيْنَ أَنْ اللّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَلْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ (٩) وقَالُوا السَّعِيرِ (١١)} [الملك] {قالُوا رَبَّنَا أَمْتَنَا الْمُنْتَيْنَ وَكُنَا قَوْمًا ضَائِلَ الْجُومُونِ (١٩٠) } [المؤمنون] {وَلَوْ تَرْعِبُ الْفَوْلُ مِنْ الْمُؤْنَ عَدْنَا نَعْمُلُ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ مَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ الْمُؤْنَ وَلَا لَاللّهُ مِنْ الْمُؤْنَ وَلَا الْمُؤْنَ وَلَا الْمُؤْنَ عَمْلُ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ الْمُؤْنُ وَمُومُ وَلَا اللّهُ مُنَا الْمُؤْنَ عَنَا نَعْمُلُ صَالَحًا إِنَّا مُوقِنُونَ الْمُؤْنَ وَلَا الْمُؤْنَ عَلَا الْمُؤْنَ وَلَا الْمُؤْنَ وَلَا الْمُؤَلِّ وَيُولُولُونَ الْمُؤْنَ عَمْلُ صَالَحًا إِلَّا مُؤْمِلُولُ مَوْنُهُمُ الْمَالِقُولُ مَا الْمُؤْلُقُولُ مَنَا وَلَوْلُولُولُ اللّهُ الْمَالَاقُ وَلُولُولُ اللّهُ الْمَالَقُولُ مَنَا الْمُؤَلِّ فَلُولُ اللّهُ

أَجْمَعِينَ (١٣)} [السجدة] {وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِحَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ (٤٩)} [غافر: ٤٩] {قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا الْعَذَابِ (٤٩)} [غافر: ٤٩] {قَالُوا أَوْلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (٥٠)} [غافر] {بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لَمَا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (٢٠)} [الأنعام] {وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ (٢٨)} [الأنعام] {وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كُنْتُمْ مَا كَنْدُوا يَنْ مَا كُنْدُوا يَعْمَلُونَ (٧٧)} [الزخرف] {اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ قَلُونَ (٢٧)} [الطور] {قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (١٦) فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبُكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بَهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٢٨)} [التوبة]

- عن أبي موسى عِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قال ( إِنّ أَهْلَ النارِ لَيَبْكُونَ حتى لُوْ أُجْرَيَتِ السُّفُنُ في دُمُوعِهِمْ جَرَتْ وإنَّهُمْ لَيَبْكُونَ الدَّمَ ) ( ك ).
- عن أنس عنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قال (يُرْسَلُ الْبُكَاءُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ فَيَبْكُونَ حَتَّى تَنْقَطِعَ الدُّمُوعُ ثُمَّ يَبْكُونَ الدَّمَ حَتَّى يَصِيرَ فِي وَجُوهِهِمْ كَهَيْئَةِ الأُخْدُودِ لَوْ أُرْسِلَتْ فِيهِ السُّفُنُ جَرَتْ ) ( ه ).

{فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ هُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (١٠٦) } [هود]

### كيف يتقى الإنسان نار الله؟

لما كان الكفر هو السبب في الخلود في النار فإن النجاة من النار تكون بالإيهان والعمل الصالح {الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٦) } [آل عمران] {بَّنَا إِنَّكَ مَنْ اللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٩٢) } [آل عمران] للإِيمَانِ أَنْ اللهِ يَهُ وَمَا لِلظَّالِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (١٩٢) رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ أَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

- عَنْ أَنْسٍ قَالَ كَانَ صَبِيٌّ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَيَّا رَأَتْ أُمُّ الصَّبِيِّ الْقَوْمَ خَشِيَتْ أَنْ يُوطاً ابْنُهَا فَسَعَتْ وَحَمَلَتْهُ وَقَالَتْ ابْنِي ابْنِي قَالَ فَقَالَ الْقَوْمُ يَا رَسُولَ اللهَّ مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُلْقِي ابْنَهَا فِي النَّارِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا وَلَا يُلْقِي اللهُ حَبِيبَهُ فِي النَّارِ . أحمد الله مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُلْقِي ابْنَهَا فِي النَّارِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا وَلَا يُلْقِي اللهُ حَبِيبَهُ فِي النَّارِ . أحمد
  - عن عثمان بن أبي العاصى عنْ رَسُولِ الله ﷺ قال (الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنْ عَذَابِ الله ) (هب).

- عن عثمان بن أبي العاصي عنْ رَسُولِ اللهَ ﷺ :الصَّوْمُ جُنَّةُ يُسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ . طب
- عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ جَالِي : « مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَاعَدَ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَ

# {وَلَيْنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (٤٦)} [الرحمن]

- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ّحَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ . الترمذي
- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ لَا يَلِجُ النَّارَ أَحَدٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهَّ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْخِرَيْ امْرِي أَبَدًا وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهُ مَنِ المُقْرِعُ فِي مَنْخِرَيْ مُسْلِم أَبَدًا. أحمد
- قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْسٍ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَبْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللهَّ فَتَمَسَّهُ النَّارُ .خ
  - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهَ ﴿ ﴿ وَقَالَ ﴿ لاَ يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا ﴾. مسلم
- عَنْ أَنْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا يَسْأَلُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ اللهَ الْجُنَّةَ ثَلَاثًا إِلَّا قَالَتْ الجُنَّةُ اللَّهُمَّ اللهَ الْجُنَّةُ ثَلَاثًا إِلَّا قَالَتْ النَّارُ اللَّهُمَّ أَجِرْهُ. أحمد أَدْخِلْهُ وَلَا اسْتَجَارَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ اللهَّامِ النَّارِ ثَلَاثًا إِلَّا قَالَتْ النَّارُ اللَّهُمَّ أَجِرْهُ. أحمد

{وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ اللَّاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قَالُوا إِنَّ اللهَّ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ (٥٠) الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَمُوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (١٥) } [الأعراف]

# جببال ووديان وسجون وحيات

• قالَ بَكْرُ بْنُ خُنَيْسٍ: " إِنَّ فِي جَهَنَّمَ لَوَادِيًا تَتَعَوَّذُ جَهَنَّمُ مِنْ ذَلِكَ الْوَادِي كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَإِنَّ فِي الْوَادِي، وَجَهَنَّمُ مِنْ ذَلِكَ الجُّبِّ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَإِنَّ فِي الجُّبِّ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَإِنَّ فِي الجُّبِّ لَكَ الجُّبِّ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ، يُبْدَأُ بِفَسَقَةِ حَمَلَةِ لَحَيَّةً يَتَعَوَّذُ ذَلِكَ الجُّبُّ، وَالْوَادِي، وَجَهَنَّمُ مِنْ تِلْكَ الحُيَّةِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ، يُبْدَأُ بِفَسَقَةٍ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ، فَيلَ هُمْ: لَيْسَ مَنْ يَعْلَمُ كَمَنْ لَا يَعْلَمُ " الْقُرْآنِ، فَيلَ هُمْ: لَيْسَ مَنْ يَعْلَمُ كَمَنْ لَا يَعْلَمُ "

- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَمْثَالَ الذَّرِّ، فِي صُورِ النَّاسِ، يَعْلُوهُمْ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الصَّغَارِ، حَتَّى يَدْخُلُوا سِجْنَا فِي جَهَنَّمَ، يُقَالُ لَهُ: بُولَسُ، فَتَعْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ، يُسْقَوْنَ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ، عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ "حم
- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: «الْوَيْلُ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ لَوْ سُيِّرَتْ فِيهِ الْجِبَالُ لَمَاعَتْ مِنْ حَرِّهِ» الزهد والرقائق ابن المبارك
- وَ عَنْ شُفَيًّ الْأَصْبَحِيِّ قَالَ: " إِنَّ فِي جَهَنَّمَ جَبَلًا يُدْعَى صَعُودًا، يَطَلُعُ فِيهِ الْكَافِرُ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا قَبْلَ أَنْ يَرْقَاهُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {سَأُرْهِفُهُ صَعُودًا} [المدثر: ١٧] قَالَ: وَإِنَّ فِي جَهَنَّمَ قَصْرًا يُقَالُ لَهُ عَوْى يُرْمَى الْكَافِرُ مِنْ أَعْلَاهُ فَيَهْوِي أَرْبَعِينَ خَرِيفًا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ أَصْلَهُ، قَالَ اللهُ : {وَمَنْ يَعْلِلْ لَهُ هُوَى يُرْمَى الْكَافِرُ مِنْ أَعْلَاهُ فَيَهُوِي أَرْبَعِينَ خَرِيفًا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ أَصْلَهُ، قَالَ الله : {وَمَنْ يَعْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى} [طه: ٨١]، وَإِنَّ فِي جَهَنَّمَ وَادِيًا يُدْعَى أَثَامًا، فِيهِ حَيَّاتٌ وَعَقَارِبُ، فِي عَلَيْهِ فِقَادٍ إِحْدَاهُنَّ مِقْدَارُ سَبْعِينَ قُلَّةَ شُمِّ، وَالْعَقْرَبُ مِنْهُنَّ مِثْلُ الْبَعْلَةِ اللَّوْكَفَةِ، تَلْدَغُ الرَّجُلَ فَلَا تُلِهِيهِ فَقَادٍ إِحْدَاهُنَّ مِقْدَارُ سَبْعِينَ قُلَّةً شُمِّ، وَالْعَقْرَبُ مِنْهُنَ مِثْلُ الْبَعْلَةِ اللَّوْكَفَةِ، تَلْدَغُ الرَّجُلَ فَلَا تُلِهِيهِ عَلَيْ يَعِينَ دَاءً لِأَهْلِهَا ، كُلُّ دَاءٍ عَلَيْ يَعِينَ دَاءً لِأَهْلِهَا ، كُلُّ دَاءٍ عَلَيْ يَعِينَ دَاءً لِأَهُولَ لَكَ عُونَةً لَدُعْتِهَا فَهُو لَلَ خُلِقَ لَهُ، وَإِنَّ فِي جَهَنَّمَ سَبْعِينَ دَاءً لِأَهْلِهَا ، كُلُّ دَاءٍ مِنْ أَجْزَاءِ جَهَنَّمَ مُ وَإِنَّ فِي جَهَنَّمَ سَبْعِينَ دَاءً لِأَهُولَ لَلْ خُلِقَ لَهُ، وَإِنَّ فِي جَهَنَّمَ سَبْعِينَ دَاءً لِأَهُولَ لَلَ عُلِقَ لَهُ، قَالَ مَثْلُ أُكُونُ عَنَا يَسِيلُ قَيْحًا وَدَمًا، فَهُو لَلَ خُولِقَ لَهُ، قَالَ اللهُ : {فَسَوْفَ يَلُقُونَ غَيَّا } [مريم: ٩٥] "

### الدعاء والتعوذ

- عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ تَطَوُّعًا، فَمَرَّ بِآيَةٍ، فَقَالَ: «أَعُوذُ بِاللَّهُ مِنَ النَّارِ، وَوَيْلٌ لِأَهْلِ النَّارِ» حم
- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: اسْتَأْذَنَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَلَى عَائِشَةَ فِي مَرَضِهَا الَّذِي مَاتَتْ فِيهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتَّى أَذِنَتْ لَهُ فَسَمِعَهَا وَهِي تَقُولُ: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ» قَالَ: يَا أُمَّ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتَّى أَذِنَتْ لَهُ فَسَمِعَهَا وَهِي تَقُولُ: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ» قَالَ: يَا أُمَّ اللَّوْمِنِينَ «إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعَاذَكَ مِنَ النَّارِ، كُنْتِ أَوَّلَ امْرَأَةٍ نَزَلَ عُذْرُهَا مِنَ السَّمَاءِ» حم
- عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمُسِيحِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْسِيحِ اللَّهُمَّ نَقِّ قَلْبِي مِنْ خَطِيئَتِي كَمَا نَقَيْتَ التَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ الدَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ

خَطِيئَتِي كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المُشْرِقِ وَالمُغْرِبِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ، وَالْمَأْثَمِ وَالمُغْرَم» حم

قال تعالى ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٦)﴾ [آل عمران] ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١)﴾ [البقرة]

- عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: اللَّهُمَّ {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: اللَّهُمَّ {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَقِيَا عَذَابَ النَّارِ}.» خ
- عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ا
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله الله عنه السُتَجارَ عبدٌ منَ النارِ سبعَ مراتٍ إلا قالتِ النارُ: يا ربِّ! إنَّ عبدَك فلاناً اسْتجارَ منِّي؛ فأجِرْهُ، ولا سأل عبدٌ الجنَّة سبعَ مراتٍ إلا قالَتِ الجنَّةُ: يا ربِّ! إن عبدَك فلاناً سألني؛ فأدْخِلْه الجنَّة". الترغيب والترهيب
- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: " مَا اسْتَجَارَ عَبْدٌ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِلَّا قَالَتِ النَّارُ: رَبِّ، إِنَّ عَبْدَكَ فُلَانًا قَدِ اسْتَجَارَكَ مِنِّي فَأَجِرْهُ. وَلَا سَأَلَ عَبْدٌ الجُنَّةَ فِي يَوْمٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِلَّا قَالَتِ الجُنَّةُ: رَبِّ إِنَّ عَبْدَكَ فُلَانًا قَدْ سَأَلَنِي فَأَدْخِلْهُ "الدعوات الكبير
- عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَّمَهَا هَذَا الدُّعَاءَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ الخَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ اجُنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا" مج

# الفهر ست أسياء نار جهنم ...... هل الجنة والنار موجودتان؟ وأين مكانهما؟ ..... حديث يصف النار وأنكره العلماء ....... خزنة النار ...... مكان النار ..... سعة النار وبعد قعرها ...... در كات النار .....٧ أبو اب النار .....٧ وقود النار ......۸ شدة حرها وعظم دخانها وشرارها.....۸ النار تتكلم وتبصر ...... رؤيا ابن عمر للنار ..... هـل يرى أحد النار قبل يوم القيامة عياناً؟ ..... تأثير النار على الدنيا وأهلها ..... النار خالدة لا تبيد.....ا القائلون بفناء النار .....القائلون بفناء النار .... المخلدون فيها ...... ١٢ أعظم جرائم الخالدين في النار .....

| 19 | كثرة أهل النار                                   |
|----|--------------------------------------------------|
| ۲٠ | أكثر من يدخل النار النساء                        |
| 71 | عظم خلق أهل النار                                |
| 71 | طعام أهل النار وشرابهم ولباسهم                   |
|    | أكلهم النار ولباس النار:                         |
|    | شدة ما يكابده أهل النار من العذاب                |
|    | تفاوت عذاب أهل النار                             |
|    | إنضاج الجلود                                     |
|    | الصهرا                                           |
|    | اللفحا                                           |
|    | السحب                                            |
|    | تسويد الوجوه                                     |
| ۲٦ | إحاطة النار بالكفار                              |
|    | إطلاع النار على الأفئدة                          |
|    | ً<br>اندلاق الأمعاء في النار                     |
|    | ي<br>قيود أهل النار وأغلالهم وسلاسلهم ومطارقهم . |
|    | قرن معبوداتهم وشياطينهم بهم في النار             |
|    | حسرتهم وندمهم ودعاؤهم                            |
|    | كيف يتقى الإنسان نار الله؟                       |
|    | جببال ووديان وسجون وحيات                         |
|    | الدعاء و التعو ذ                                 |

